

<u> کامل کیرای</u>

قصصمنألف ليلة

بوصيروابوقير

الطبعة الثامنة عشرة



# ا ﴿ وَ صِيرٍ »

كَانَ فِي ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ حَلَّقُ ۚ ذَكَى ۗ ، حَسَنُ ٱلْخُلُقِ ، طَيِّبُ ٱلْخُلُقِ ، طَيِّبُ ٱلْفُلُقِ ، طَيِّبُ ٱلْقَلْبِ ، ٱسْمُهُ : « أَبُو صِيرٍ » . وَكَانَ فَقِيرًا جِدًّا لا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ إِلَّا الْقَلْبِ ، ٱسْمُهُ : « أَبُو صِيرٍ » . وَكَانَ فَقِيرًا جِدًّا لا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ إِلَّا





٧ — «أَبُو قِيرٍ »

وَكَانَ بِجُوارِهِ صَبَّاغٌ ماهِرٌ فِي صِناعَتِهِ ، وَلَكِنَهُ ماكِرٌ خَبِيثٌ سَيِّ الشَّمْعَةِ اسْمُهُ : « أَبُو قِيرٍ » . وَكَانَ هذا الْجَارُ شَرِهَا طَمَّاعًا . وَهُوَ مِثالٌ لِلْغِشِّ والْخِداعِ وَالْمُماطَلَةِ : إذا حَدَّبُكَ كَذَبَ عَلَيْكَ ، وَهُوَ مِثالٌ لِلْغِشِّ والْخِداعِ وَالْمُماطَلَةِ : إذا حَدَّبُكَ كَذَبَ عَلَيْكَ ، وَإِذا وَعَدَكَ أَخْلَفَ وَعْدَهُ ، وَإذا الْتَمَنْتَهُ خانك . فَكَرِهَهُ النَّاسُ ، وَكَنْ مُعامَلَتِهِ . فَكَسَدَتْ صِناعَتُهُ ، وَلَمْ نُيقْبِلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَصارَ النَّاسُ يَحْذَرُونَهُ وَيُحَدِّرُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ مُعامَلَتِهِ .

# ۳ — إفلاسُ «أبي قيرٍ ».

وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ إِذَا جَاءَهُ أَحَدُ بِهُوْ بِ لِيَصْبُعَهُ لَهُ - أَنْ يَوْهُمَهُ أَنَهُ سَيَشْتَرِى بِهِ يَطْلُبَ مِنْهُ ٱلْأَجْرَ مُقَدَّمًا ، بَعْدَ أَنْ يُوهِمَهُ أَنهُ سَيَشْتَرِى بِهِ يَطْلُبَ مِنْهُ ٱلْأَجْرَ مُقَدَّمًا ، بَعْدَ أَنْ يُوهِمَهُ أَنهُ سَيَشْتَرِى بِهِ أَصْبَاعًا . فَإِذَا ٱنْصَرَفَ صَاحِبُ ٱلثَّوْبِ ذَهَبَ « أَبُو قِيرٍ » بِالثَّوْبِ إِلَى أَصْبَاعًا . فَإِذَا ٱنْصَرَفَ صَاحِبُ ٱلثَّوْبِ ذَهَبَ « أَبُو قِيرٍ » بِالثَّوْبِ إِلَى الشَّوقِ ، فَإِعَهُ وَأَشْتَرَى - بِثَمَنِهِ وَبِمَا أَخَذَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ - مَا شَاءَ أَلْشُوقِ ، فَبَاعَهُ وَأَشْتَرَى - بِشَمَنِهِ وَبِمَا أَخَذَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ - مَا شَاءَ مِنْ أَطْيَبِ ٱلْمَا كُلِ وَٱلْحَلُواءِ .

فَإِذَا عَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُ ٱلثَّوْبِ مَاطَلَهُ ، وَتَعَلَّلَ لَهُ بِأَعْذَارٍ كَاذَبَةٍ : يَدَّعِى - فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأُوَّلِ - أَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا بِبَعْضِ الضَّيُوفِ ، وَيَزْعُمُ - فِي الْيَوْمِ الثَّانِي - أَنَّ زَوْجَهُ وَلَدَتْ ، وَلَا يَنْعُمُ - فِي الْيَوْمِ الثَّانِي - أَنَّ زَوْجَهُ وَلَدَتْ ، وَهَ كَذَا ؛ حَتَّى يَمَلَ صَاحِبُ الثَّوْبِ ، فَيَطْلُبَهُ مِنْهُ لِيَصْبُغَهُ عِنْدَ وَهَ كَذَا ؛ حَتَّى يَمَلَ صَاحِبُ الثَّوْبِ ، فَيَطْلُبَهُ مِنْهُ لِيصَبْغَهُ عِنْدَ فَيُطَلِّبُهُ مِنْهُ لِيصَبْغَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ . وَحِينَئِذٍ يَقُولُ لَهُ « أَبُو قِيرٍ » :

«الْحَقُّ يَا صَاحِبِي أَنَّنِي خَجِلٌ مِنْكَ جِدًّا . وَلَسْتُ أَرَى 'بُدًّا مِنْ نُكَ أَحْسَنَ صَبْغِ ، مِنْ 'مُكَاشَفَتِكَ بِالْحَقِيقَةِ . فَقَدْ صَبَغْتُ ثُو بَكَ أَحْسَنَ صَبْغٍ ، مِنْ 'مُكَاشَفَتِكَ بِالْحَقِيقَةِ . فَقَدْ صَبَغْتُ ثُو بَكَ أَحْسَنَ صَبْغٍ ، وَبَذَلْتُ جُهْدِي كَلَّهُ فِي إِنْقَانِهِ . ثُمَّ جَاءَ لِصُّ خَبِيثٌ فَسَرَقَهُ وَ وَبَذَلْتُ جُهْدِي كُلَّهُ فِي إِنْقَانِهِ . ثُمَّ جَاءَ لِصُّ خَبِيثٌ فَسَرَقَهُ وَ وَبَذَلْتُ جُهْدِي كُلَّهُ فِي إِنْقَانِهِ . ثُمَّ جَاءَ لِصُّ خَبِيثٌ فَسَرَقَهُ وَ وَبَذَلْتُ جُهْدِي كَاللهُ فِي إِنْقَانِهِ . ثُمَّ جَاءَ لِصُّ خَبِيثٌ فَسَرَقَهُ وَاللهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

- لِسُوءِ الْحَظِّ - مِنْ دُكَّانِي . فَبَحَثْتُ عَنْهُ ، فَكَمْ أَجِدْهُ» . فَيَنْ صَاحِبُ الثَّوْبِ إِذَا جَازَتْ عَلَيْهِ حِيلَتُهُ ، أَوْ يَتَشَاجَرُ فَيَنْصَرِفُ صَاحِبُ الثَّوْبِ إِذَا جَازَتْ عَلَيْهِ حِيلَتُهُ ، أَوْ يَتَشَاجَرُ مَعَهُ إِذَا ارْتَابَ (أَيْ : شَكَّ ) فِي قَوْلِهِ ، ثُمَّ لا يَظْفَرُ مِنْهُ بِشَيْءٍ عَلَى الْحَالَيْن .

وَمَا زَالَ كَذَٰلِكَ حَتَّى عَلِمَ بِهِ الْقَاضِى ، فَأَمَرَ بِإِغْلَاقِ دُكَّانِهِ ، حَتَّى عَلِمَ بِهِ الْقاضِى ، فَأَمَرَ بِإِغْلَاقِ دُكَّانِهِ ، حَتَّى كَأْمَنَ النَّاسُ شَرَّهُ .

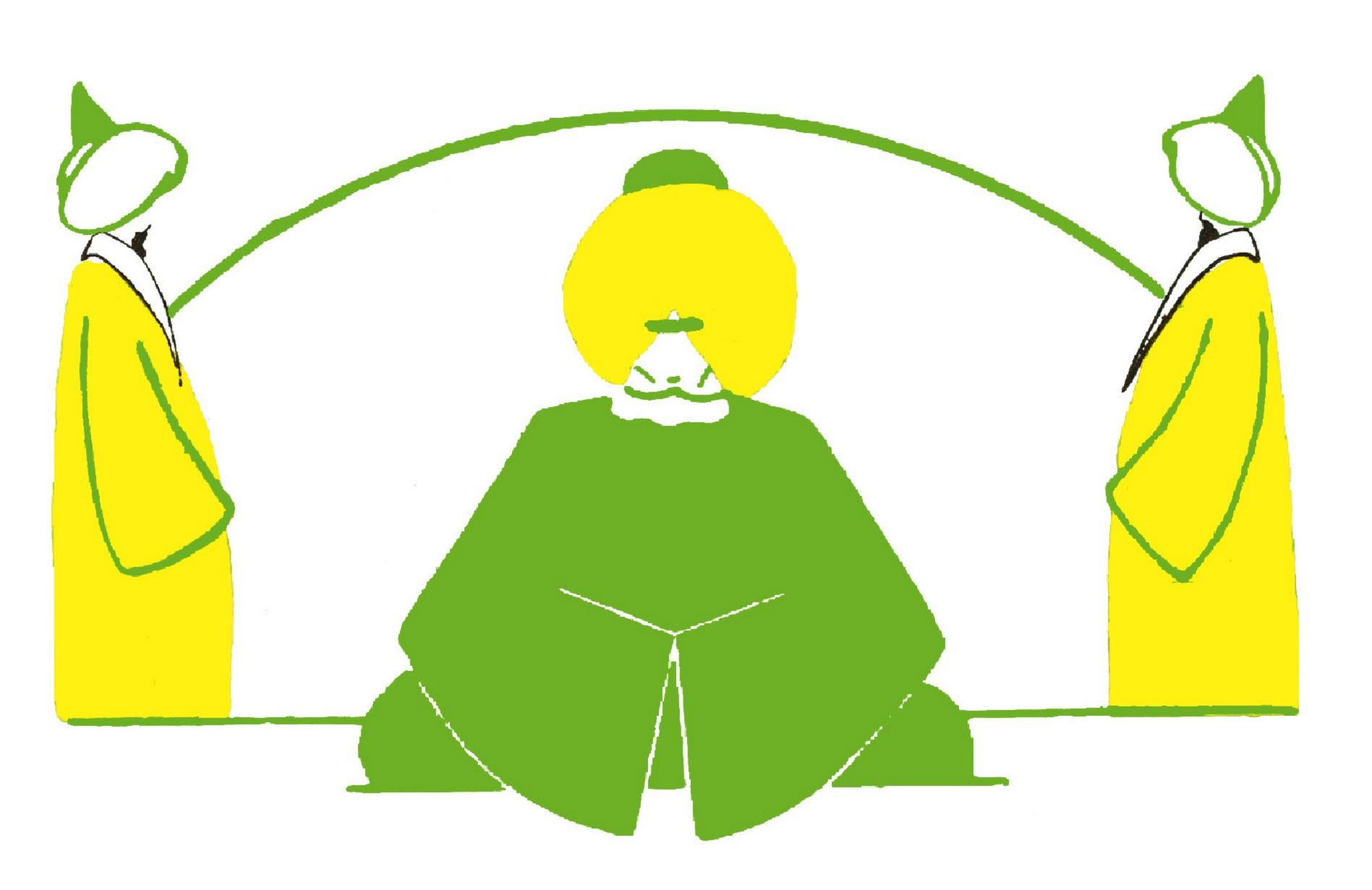



# ع - الْعَزْمُ عَلَى السَّفَرِ

وَكَانَ «أَبُو صِيرٍ» يَرَى مُماطَلَةً جارِهِ وَهَرَبَهُ مِنْ أَدَاءَ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِها، فَيَنْصَحُ لَهُ بِالإسْتِقَامَةِ، فَلا يَسْمَعُ لَهُ قَوْلاً. فَلَمَّا أَغْلَقَ الْقَاضِى دُكَّانَ «أَبِى قِيرٍ»، قالَ لِصاحِبِهِ «أَبِى صِيرٍ»: هَالَنَا وَلِهِلْذَا الْمَكَانِ؟ أَلَيْسَ خَيْرًا لَنَا أَنْ نُسَافِرَ إِلَى بَلَدِ آخَرَ، مَالَنَا وَلِهِلْذَا الْمَكَانِ؟ أَلَيْسَ خَيْرًا لَنَا أَنْ نُسَافِرَ إِلَى بَلَدِ آخَرَ، لَعَلَنَا نَجِدُ رِزْقًا أَحْسَنَ مِمَّا وَجَدْنَاهُ فِي هٰذَا الْبَلَدِ؟» وكانَ «أَبُو صِيرٍ» — كَمَا قُلْنَا — يَشْكُو الْكَسَادَ، وَلَيْفَكُرُ فِي السَّفَرِ. «أَبُو صِيرٍ» — كَمَا قُلْنا — يَشْكُو الْكَسَادَ، وَلَيْفَكُمُ فِي السَّفَرِ. إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، فارْتَاحَ لِكَلَامِ صَاحِبِهِ، وَوَافَقَهُ عَلَى السَّفَرِ. فَقَالَ لَهُ «أَبُو قِيرٍ» : «عاهِدْ نِي إِذَنْ عَلَى أَنْ نَعْمَلَ بِجِدٍ"، وَنَقْسِمَ بَيْنَنَا كُلَّ مَا نُصِيبُ مِنَ الرِّزْقِ بِالسَوِيَّةِ».

فَعَاهَدَهُ «أَبُو صِيرٍ» عَلَى ذَلِكَ ، وَبَاعَ دُكَّانَهُ ، وَاسْتَعَدَّ لِلسَّفَرِ مَعَهُ إِللَّهُ مَا الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ . مَعَهُ بِأُوَّلِ سَفِينَةٍ تَقُومُ مِنَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ .





### ٥ - في السّفينة

وَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَلَائِلَ رَكِبَ «أَبُو صِيرٍ » وصاحِبُهُ سَفِينَةً كَبِيرَةً فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُسَافِرِينَ . ولَمَّا صَارَتِ السَّفِينَةُ فِي عُرْضِ الْبَحْرِ ، نَشِطَ «أَبُو صِيرِ » إِلَى الْعَمَلِ . فَقَامَ – وَمَعَهُ أَدُواتُهُ – لِيَبْحَثَ رَيْنَ رُكَّابِ السَّفِينَةِ عَنْ عَمَلٍ لَهُ . فَناداهُ أَحَدُ الْمُسَافِرِينَ لِيَحْلِقَ لَهُ رَأْسَهُ . وَلِمَّا انْتَهَى مِنْ عَمَلِهِ أَعْطاهُ شَيْنًا مِنَ الطَّعامِ وَالْمالِ . وَدَعَاهُ ثَانِ وَثَالِثٌ ، فَلَمَّا انْقَضَى النَّهَارُ عادَ «أَبُو صِيرٍ » إِلَى صاحِبِهِ \_ وَمَعَهُ طَعَامٌ كَثِيرٌ \_ فَأَكُلا مَعًا . وَكَانَ «أَبُو قِيرِ » يُقْبِلُ عَلَى الْأَكُلِ بِشَهِيَّةٍ عَجِيبَةٍ ، وَشَرَهِ لامَثِيلَ لَهُ . وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي دَعَاهُ رُبَّانُ السَّفِينَةِ لِيَحْلِقَ لَهُ . وَسُرٌّ مِنْ أَدَبِهِ وَمَهَارَتِهِ ، فَدَعَاهُ وَصَاحِبَهُ إِلَى الْأَكُلِ عَلَى مَائِدَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ . وَكَانَ « أَبُو صِيرِ » لا يَتَوانَى عَنِ الْعَمَلِ ، فَكَانَ يَخْلِقُ كُلَّ يَوْمٍ لِبَعْضِ الْمُسَسَافِرِينَ ، وَكَأْخُذُ مِنْهُمْ أَجْرَهُ ، وَلَا يَضَنُّ عَلَى صَاحِبِهِ « أَبِي قِيرٍ » بِشَيْءٍ يَطْلُبُهُ ، حَتَّى وَصَلَتِ السَّفِينَةُ - بَعْدَ

عِشْرِينَ يَوْمًا - إِلَى مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ ، فَنَزَلَ «أَبُو صِيرٍ » مَعَ صَاحِبِهِ إِلَيْها .

### ٦ - في الْمَدِينَةِ

وَ لَمَّا طَافًا بِأَسُوا قِهَا وجَدَاهَا مُزْدَحِمَةً بِالنَّجَّارِ والصُّنَّاعِ ، فَعَزَمَا عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهَا أَيَّامًا . وَاسْتَأْجَرَ «أَبُو صِيرٍ» غُرْفَةً صَغِيرَةً في أَحَدِ الْفَنَادِقِ لِيُقِيمَ فِيهَا مَعَ صَاحِبِهِ . وَكَانَ «أَبُو صِيرٍ» يُبَكُّرُ في القِيامِ مِنَ النُّومِ فَيرَى صاحِبَهُ لا يَزالُ نائِمًا . فإذا أَيْقَظَهُ تَظَاهَرَ بِأَلْضَعْفِ والْمَرَضِ . فَيَخْرُجُ «أَبُو صِيرِ » وَحْدَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَتَكُمُّ رِزْقَهُ خِلالَ النَّهَارِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى صَاحِبِهِ بِأَلطُّعامِ ، فَيَأْكُلُهُ بِشَرَهٍ غَرِيبٍ . وَمَا زَالَ كَذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْن . ثُمَّ مَرضَ «أَبُو صِيرِ»، وَأَشْتَدَّ بِهِ الْمَرَضُ وَالضَّعْفُ، فَعَجَزَ عَنِ الْخُرُوجِ ، وَلَزِمَ الْفِراشَ . فَلَمَّا جاءَ الْيَوْمُ التَّالِى ، بَحَثَ « أَبُو قِيرٍ » فِي الْغُرْفَةِ عَنْ طَعامٍ يَأْكُلُهُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . وَرَأَى صاحِبَهُ «أَبَا صِيرٍ» مُسْتَغْرِقًا فِي النَّوْمِ . فَظُلَّ 'يُفَتِّسُ فِي ثِيابِ

«أَبِي صِيرٍ» حَتَّى عَثَرَ عَلَى كِيسِ نَقُودِهِ ، فَأَخَذَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ الْخَرَجَ وَأَغْلَقَ بابَ الْغُرْفَةِ عَلَى صاحِبِهِ «أَبِي صِيرٍ» ، وَعَزَمَ عَلَى خَرَجَ وَأَغْلَقَ بابَ الْغُرْفَةِ عَلَى صاحِبِهِ «أَبِي صِيرٍ» ، وَعَزَمَ عَلَى أَنْهُ مِي مَنْهُ مِيهُ مَا الْعُرْفَةِ عَلَى صاحِبِهِ وَأَبِي مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهِ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهُ مِيْهِ مِيْ



### ٧ — مَصْبَغَةُ «أَبِي قِيرٍ»

شُمَّ مَشَى «أَبُو قِيرٍ » فِي أَسُواقِ الْمَدِينَةِ ، فَرَأَى ذُكَانَ صَبَّاغٍ . فَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ فِي الشِّيابِ الْمَصْبُوغَةِ ، وَهُو يَتَعَجَّبُ أَشَدَّ الْعَجَبِ ، فَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ فِي اللَّكَانِ إِلَّا اللَّوْنَ الْأَزْرَقَ وَحْدَهُ . فَتَأَمَّلَ فِي لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي اللَّكَانِ إِلَّا اللَّوْنَ الْأَزْرَقَ ، وَاللَّوْنَ الْأَبْيضَ . فَأَرْدادَ مَلابِسِ الْمَارَّةِ فَلَمْ يَرَ إِلَّا اللَّوْنَ الْأَزْرَقَ ، وَاللَّوْنَ الْأَبْيضَ . فَأَرْدادَ عَجَبُهُ ، وَأَخْرَجَ مِنْدِيلَهُ الْأَبْيضَ ، وَطَلَبَ مِنَ الصَّبَّاغِ أَنْ يُلَوِّنَهُ لَهُ عَجَبُهُ ، وَأَخْرَجَ مِنْدِيلَهُ الْأَبْيضَ ، وَطَلَبَ مِنَ الصَّبَّاغِ أَنْ يُلَوِّنَهُ لَهُ اللَّوْنَ الْأَنْونِ الْأَخْرَةِ مَنِ الْمَنْ الْمَنْ يَقَوْلُ لَهُ السَّبَّاغُ : « نَحْنُ لا نَعْرِفُ إِلَّا اللَّوْنَ الْأَزْرَقَ » . فَعَظُمَتْ دَهْشَةُ «أَبِي قِيرٍ » ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ الْأَزْرَقَ » . فَعَظُمَتْ دَهْشَةُ «أَبِي قِيرٍ » ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ الْأَزْرَقَ » . فَعَظُمَتْ دَهْشَةُ «أَبِي قِيرٍ » ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ أَرْرَقَ » . فَعَلَمُهُ كَيْفَ يَصِبُغُ بِالْأَلُوانِ الْمُحْتَلِفَةِ الْأُخْرَى . فَقَالَ لَهُ عَنْ يَصِبُغُ بِالْأَلُوانِ الْمُحْتَلِفَةِ الْأُخْرَى . فَقَالَ لَهُ عَنْ يَصِبُغُ بِالْأَلُوانِ الْمُحْتَلِفَةِ الْأُخْرَى . فَوَالَ لَهُ عَنْ الْمَالَا لَهُ عُلَاهُ وَقَالَ لَهُ عَنْ الْعَبْعُمُ الْمُؤْدُونَ الْمُحْتَلِفَةِ الْأُخْرَى .

« نَحْنُ لا نَقْبَلُ - فِي هٰذِهِ الصِّناعَةِ - غَرِيبًا عَنَّا » . فَذَهَبَ إِلَى صَبَّاغٍ ثَانٍ وَثَالِثٍ وَرَابِعٍ ، فَلَقِيَ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا لَقِيَهُ فَذَهَبَ إِلَى صَبَّاغٍ ثَانٍ وَثَالِثٍ وَرَابِعٍ ، فَلَقِيَ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا لَقِيَهُ مِنَ الصَّبَّاغِ الْأُوَّلِ . وَلَمْ يَكُنْ فِي قُدْرَتِهِ أَنْ يُنْشِئَ مَصْبَغَةً ، لِفَقْرِهِ مِنَ النَّقُودِ . فَذَهَبَ إِلَى الْمَلِكِ ، وَبَسَطَ لَهُ شَأْنَهُ . وَقِلَةٍ مَا مَعَهُ مِنَ النَّقُودِ . فَذَهَبَ إِلَى الْمَلِكِ ، وَبَسَطَ لَهُ شَأْنَهُ .

فَسُرَّ الْمَلِكُ مِنْ فِكُرَّتِهِ ، وَأَمَرَ بِيناءِ مَصْبَغَةٍ كَبِيرَةٍ لَهُ فِي أَحْسَنِ شُوارِعِ ٱلْمَدِينَةِ وَفْقَ مَا يَشْتَهِي . وأَحْضَرَ لَهُ كَثِيرًا مِنَ الثِيابِ لِيَصْبُغَهَا لَهُ ، فَصَبَغَهَا أَحْسَنَ صَبْغٍ بِأَلُوانٍ مُحْتَلِفَةٍ . فَفَرِحَ ٱلْمَلِكُ لِيَصْبُغَهَا لَهُ ، فَصَبَغَهَا أَحْسَنَ مُكَافَأَةٍ . وَأَقْبَلَ الْأُمَرَاءِ وأَعْيانُ الْمَدِينَةِ بِذَلِكَ ، وكَافَأَهُ أَحْسَنَ مُكَافَأَةٍ . وَأَقْبَلَ الْأُمَرَاءِ وأَعْيانُ الْمَدِينَةِ عَلَى مَصْبُعَتِهِ ، فَرَاجَتْ صِناعَتُهُ ، وكَثَرَ مالُهُ ، وأَصْبَحَ مِنْ كِبارِ الْأَغْنِياء . ولَمْ يُفَكِّرُ لَحْظَةً واحِدةً فِي صاحِبِهِ «أَبِي صِيرٍ» الَّذِي الْمُعْمَةُ وآواهُ ، وَبَذَلَ لَهُ كُلُّ مَا يَسْتَطِيعُ مِنَ الْمُساعَدةِ فِي أَيَّامِ مَحْنَتِهِ وَفَقْرِهِ .



### ٨ — مُقا بَلَةُ الصِّدِيقَينِ

أَمَّا «أَبُو صِيرِ » فَقَدْ لَزِمَ فِراشَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الْحَراكَ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ ، حَتَّى فَطَنَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْفُنْدُقِ . فَذَهَبَ إِلَى غُرْفَتِهِ فَرَآهَا مُعْلَقَةً . فَبَحَثَ عَنْ مِفْتَاحٍ يَفْتَحُهَا بِهِ ، وَلَمَّا رأَى « أَبَا صِيرٍ » وَهُو مَنْهُوكُ الْقُوكَ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ ، عَطَفَ عَلَيْهِ وَرَقَ لَهُ قَلْبُهُ ، وَوَكُلَ بِهِ خَادِمًا يَخْدُمُهُ . وبَحَثَ «أَبُو صِيرٍ » عَنْ كِيسٍ نَقُودِهِ لِيُعْطِى صَاحِبَ الْفَنْدُقِ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ فَلَمْ يَجِدْهُ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْفُنْدُقِ : « لَا يَحْزُنْكَ ذَاكِ َ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ يَا أَخِي ، فَإِنِّى لَسْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَالِ » . وَمَا زالَ صَاحِبُ الْفُنْدُقِ يُوَّاسِّي «أَبَا صِيرِ» وَيُعنَى بِأَمْرِهِ – عِدَّةَ أَشْهُرُ ٍ – حَتَّى شْفِي مِنْ يُوَّاسِّي «أَبَا صِيرِ» وَيُعنَى بِأَمْرِهِ – عِدَّةَ أَشْهُرُ ٍ – حَتَّى شْفِي مِنْ مَرَضِهِ ، وَعادَ إِلَيْهِ نَشَاطُهُ وَقُوْتُهُ فَخُرَجَ مِنَ الْفُنْدُقِ ، وَمَشَى في إحدَى أَسُواقِ الْمَدِينَةِ ، فَرَأَى زِحامًا شَدِيدًا أَمامَ مَصْبَغَةً كَبِيرَةٍ . وَنَظَرَ فِي الْمَصْبَغَةِ فَرَأَى كَثِيرًا مِنَ الْخَدَمِ عَلَيْهِمْ أَفْخُرُ الشّياب. وَرَأَى صَدِيقَهُ « أَبا قِيرِ » جالِسًا في صَدْرِ الْمَكَانِ – وَهُوَ

يَأْمُرُ وَيَنْهَىٰ - فَفَرِحَ «أَبُو صِيرِ» أَشُدَّ الْفَرَحِ بِمَا نَالَهُ صَدِيقَهُ مِنَ النَّجاحِ وَالتُّو ْفِيقِ . وَقالَ فِي أَنْسِهِ : « لَعَلَّهُ شُغِلَ عَنِّي طُولَ هٰذِهِ ٱلْمُدَّةِ بِتَنْظِيمِ هٰذِهِ الْمَصْنَعَةِ الْكَبِيرَةِ! وَلا شَكَّ أَنَّهُ سَيَفُرَ حُ أَشَدَّ الْفَرَحِ حِينَ يَرانِي ، بَعْدَ أَنْ شُفِيتُ مِنْ مَرَضِي! » ثُمَّ دَخُلَ ﴿ أَبُو صِيرٍ ﴾ لِيُهَنَّى صَاحِبَهُ بِمَا نَالَهُ مِنَ النَّجَاحِ وَالتُوْ فِيقِ . وَلَكِنْ خَابَ ظَنَّهُ . فَمَا كَادَ يَرَاهُ «أَبُو قِيرِ » حَتَّى صاح به ِ غاضِبًا : «أَلَا تَزالُ لَ أَيَّا اللَّصُّ الْخَبِيثُ - تَتَسَلَّلُ إِلَى مَصْبَغَتِي لِتَسْرِقَ الثِّيابَ مِنْها؟ أَلَمْ يَكْفِكَ ما سَرَقْتَهُ مِنَّى في الْمَرَّاتِ السَّابِقَةِ ؟ وَاللهِ لا يُدَّ مِنْ عِقابِكَ حَتَى لا تَعُودَ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ». ثُمَّ أَمَرَ غِلْمانَهُ بِضَرْبِهِ ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبًا مُوجِعًا حَتَّى أَغْمِى عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ، ثُمَّ أَلْقُو ا بِهِ في الطّريق.



# ۹ – حَمَّامُ «أَبِي صِيرٍ»

ولَمَّا أَفَاقَ «أَبُو صِيرٍ» عادَ إِلَى غُرْفَتِهِ مَحْزُونًا مُمَّأَلِمًا مِمَّا حَدَثَ لَهُ . ثُمَّ خَرَجَ فِي الْيَوْمِ التَّالِي يَبْحَثُ عَنْ حَمَّامٍ يَسْتَحِمُ فِيهِ ، فَلَمْ يَجِدْ . فَسَأَلَ النَّاسَ : أَيْنَ يَسْتَحِمُّونَ ؟ فَقَالُوا لَهُ : « إِنَّنَا نَذْهَبُ إِلَى الْبَحْرِ لِنَسْتَحِم فِيهِ » . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : « إِنَّ جَمَالَ هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَتِمُّ إِلَّا إِذَا أَنْشِئَ فِهَا حَمَّامٌ » . ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْمَلِكِ ، وَشَرَحَ لَهُ فِكُرَتَهُ . فَرَضَى عَنْهَا ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ حَمَّامٍ فَخْمٍ - فِي أَحْسَنِ مَكَانِ فِي الْمَدِينَةِ -وَفَقَ مَا يَشْتَهِى « أَبُو صِيرٍ » . وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ بِنَائِهِ وَإِعْدَادِهِ ، ذَهُبَ «أَبُو صِيرِ» إِلَى الْمَلِكِ ، ودَعاهُ إِلَى زِيارَةِ حَمَّامِهِ . فَلَمَّا دَخُلَ الْمَلِكُ الْحَمَّامَ سُرَّ مِنْ نِظامِهِ وَنَظافَتِهِ ، وَأَعْجِبَ بِذَكَاءِ «أَبِي صِيرِ » وأَدَبِهِ إِعْجابًا كَبِيرًا . ثُمَّ خَرَجَ الْمَلِكُ - بَعْدَ أَنِ اسْتَكُم فِيهِ – مَسْرُورًا راضِيًا . وَكَافَأَ «أَبَا صِيرِ » أَحْسَنَ مُكَا فَأَةٍ . وَفِي الْأَيَّامِ التَّالِيةِ زارَ الْأُمَراءُ والْوُزَراءُ وأَعْيانُ الْمَدِينَةِ

حَمَّامَ «أَبِي صِيرٍ »، وأُعْجِبُوا بِهِ الْإعْجابَ كُلَّهُ. وكانَ يُكْرِمُهُمْ عَلَيْ حَمَّامِهِ . عَايَنَةَ الْإِكْرامِ ، فَأَحَبُّوهُ جَمِيعًا . وتتابَعَ النَّاسُ عَلَى حَمَّامِهِ . ولَمْ يَنْسَ «أَبُو صِيرٍ » صاحِبَ الْفُنْدُقِ ٱلَّذِي أَسَّاهُ فِي مَرَضِهِ ، فَدَعاهُ إِلَى زِيارَتِهِ وأَكْرَمَهُ ، وأَرْسَلَ إِلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ الْهَدايا فَدَعاهُ إِلَى زِيارَتِهِ وأَكْرَمَهُ ، وأَرْسَلَ إِلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ الْهَدايا الْفَاخِرَةِ والنَّهَا عِسِ الْغَالِيَةِ .



#### ٠١ – «أَبُو قِيرٍ » يَزُورُ الْحَمَّامَ ١٠ بيرُورُ الْحَمَّامَ

وَسَمِعَ «أَبُو قِيرٍ» بِحَمَّامِ صاحِبِهِ ٱلَّذِي ذَاعَ صِيتُهُ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ . وَلَمْ يَكُدْ يَرَى صاحِبَهُ «أَبَا صِيرِ» حَتَى أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَعَانَقُهُ ، ثُمَتَنَاسِيًا إِسَاءَتُهُ إِلَيْهِ وَضَرْبَهُ وَطَرْدَهُ . وَقَالَ لَهُ : «أَهْذِهِ يَا أَخِي هِيَ حُقُوقُ الصُّحْبَةِ؟ أَهْكَذَا يَنْسَى الصَّدِيقُ صَدِيقَهُ؟ لَقَدُ بَحَثْتُ عَنْكَ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَلَمْ أَعْثَرْ عَلَيْكَ ، فَأَيْنَ كُنْتَ ؟ » فَتَعَجَّبَ «أَبُو صِيرٍ » مِنْ كَلامِ صاحِبِهِ ، وَقَالَ لَهُ : «أَلَمْ أَذْهَبُ إِلَى مَصْبَغَتِكَ لِزِيارَتِكَ ، وَكَانَ نَصِيبِيَ الْإِهانَةَ وَالطُّرْدَ؟ » فَتَظاهَرَ «أَبُو قِيرٍ» بِالْأَسَفِ، وَقَالَ لَهُ : « لَا حَوْلَ وَلَا قُوْآةً إِلَّا بِاللَّهِ! لَقَدْ حَسِبْتُكَ يَا أَخِى - لِسُوءِ الْحَظِّ - اللَّصَّ ٱلَّذِي تَعَوَّدَ سَرِقَةَ الثّيابِ . وقد كُنتُ مَشْغُولاً فَلَمْ أَتَثَبَّتْ مِنْ رُوْيَتِكَ ! وَلَعَلَ الْمَرَ ضَ قَدْ غَيْرَ مِنْ مَلامِحِ وَجْهِكَ ، فَلَمْ أَعْرِفْكَ ! وَلَقَدْ كَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْكَ أَنْ تُنَبِّهَ إِلَى خَطَئِي - حِينَئِدٍ - وَتَذْكُرُ لِى اسْمَكَ لِأُقَا بِلَكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ النَّرْحِيبِ والْإِكْرَامِ ».

# ۱۱ — نَصِيحَةُ «أَبِي قِيرٍ »

وَلَمَّا سَمِعَ «أَبُو صِيرٍ» كَلامَ صاحِبِهِ ، حَسِبَهُ صادِقًا فِي دَعُواهُ فَعَذَرَهُ ، وَأَكُرْ مَهُ كُلَّ الْإِكْرَامِ . وَلَمَّا سَأَلَهُ «أَبُو قِيرٍ» عَصَّتَهُ عَنْ سَبَبِ إِنْشَائِهِ هٰذَا الْحَمَّامَ ، قَصَّ عَلَيْهِ «أَبُو صِيرٍ» قِصَّتَهُ كُلَّهَا . فَقَالَ لَهُ «أَبُو قِيرٍ» : «ولكنَّنك نسيتَ شَيْشًا واحِدًا لا يَكُمُلُ حَمَّامُكَ إِلَّا بِهِ!» فَقَالَ لَهُ «أَبُو صِيرٍ» : «وما هُو ؟» لا يَكُمُلُ حَمَّامُكَ إِلَّا بِهِ!» فقالَ لَهُ «أَبُو صِيرٍ» : «وما هُو ؟» فقالَ لَهُ اللهُ عَالَى لَهُ وَبُو مِيرٍ» : «وَما هُو ؟» فقالَ لَهُ اللهُ عَمَّامُكَ إِلَّا بِهِ!» فقالَ لَهُ وَالْمَاكِ وَمَا هُو حَلَقْتَ لَلْهُ عَلَيْهُ مَاهِرُ فِي صِناعَتِكَ . فَلَوْ حَلَقْتَ لِلْمَاكِ وَعِينَ يَزُورُ حَمَّامَكَ وَلَاكَ بُرُودُهُ مِنْكَ » . فَحَسِبَهُ «أَبُو صِيرٍ» مُخْلِطًا فِي نَصِيحَتِهِ ، وَشَكَرَهَا لَهُ ، وَوَعَدَهُ بَتَحْقِيقِها .

# ۱۲ – وشاية «أبي قير»

وَلَمَّا خَرَجَ «أَبُو قِيرٍ» مِنْ حَمَّامِ صاحِبِهِ ، ذَهَبَ مُسْرِعًا إِلَى الْمَلِكِ ، وَقَالَ لَهُ : «لَيْسَ فِي قُدْرَتِي يَا مَوْلاَى أَنْ أَكْتُمَ عَنْكَ حَيْثَ مَاكَ ، وَقَالَ لَهُ : «لَيْسَ فِي قُدْرَتِي يَا مَوْلاَى أَنْ أَكْتُمَ عَنْكَ حَقِيقَةَ هَذَا الرَّجُلِ انْخَبِيثِ الْمَاكِرِ ، فَقَدْ جَاءَ هٰذَا الْبَلَدَ لِقَتْلِكَ . »

فَدُهِ الْمَلِكُ ، وَلَمْ يُصَدِّقَهُ . فَقَالَ لَهُ ﴿ أَبُو قِيرٍ » : ﴿ إِنِّى أَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ . وَقَدْ أَخْبَرَنِى أَنَّ مَلِكَ الْجَزَائِرِ – الَّذِى انْتَصَرْتَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي وَقَهَرْتَهُ – أَوْفَدَهُ إِلَى مَدِينَتِكَ لِيَحْتَالَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي وَقَهَرْتَهُ – أَوْفَدَهُ إِلَى مَدِينَتِكَ لِيَحْتَالَ لِيَحْتَالَ لِيَعْتَالَ ؛ وَوَعَدَهُ بِمُكَافَأَةٍ عَظِيمَةٍ إِذَا نَجَحَ فِي مَكِيدَتِهِ . فَأَحْذَرُهُ لِقَتْلِكَ ؛ وَوَعَدَهُ بِمُكَافَأَةٍ عَظِيمَةٍ إِذَا نَجَحَ فِي مَكِيدَتِهِ . فَأَحْذَرُهُ اللّهَ عَلَى نَجَاتِكَ مِنْ شَرِّهِ فِي الْمَرَّةِ اللّهَ عَلَى نَجَاتِكَ مِنْ شَرِّهِ فِي الْمَرَّةِ اللّهَ عَلَى نَجَاتِكَ مِنْ شَرِّهِ فِي الْمَرَّةِ اللّهُ وَلَى » .

وَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : «وَمَا هِيَ الْمَكِيدَةُ الَّتِي دَبَّرَهَا لِقَتْلِي ؟ » فَقَالَ لَهُ : «سَيَدْعُوكَ إِلَى زِيارَةِ حَمَّامِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، ثُمَّ يَقُولُ لَفَالَ لَهُ : «سَيَدْعُوكَ إِلَى زِيارَةِ حَمَّامِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، ثُمَّ يَقُولُ لَكَ : إِنَّهُ حَلَّقُ مَاهِرٌ ، وَإِنَّ الْإِسْتِحْمَامَ لَا يَتِمُ إِلَّا بِالْحِلاقَةِ . وَقَدْ أَعَدَّ لِقَتْلِكَ مُوسَى مَاضِيَةً مَسْمُومَةً » .

۱۳ - غَضِبُ الْمَلِكِ عَلَى « أَبِي صِيرٍ »

وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي ذَهَبَ «أَبُو صِيرٍ » إِلَى الْمَلِكِ وَدَعَاهُ إِلَى زِيارَةِ حَمَّامِهِ ، وَلَمَّا عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ لَهُ ، وَرَأَى فِي يَدِهِ مُوسَى الْحِلاقَةِ ، وَرَأَى فِي يَدِهِ مُوسَى الْحِلاقَةِ حَسِبَ «أَبَا قِيرٍ » صادِقًا فِي وِشايَتِهِ . فَغَضِبَ عَلَى الْحِلاقَةِ حَسِبَ «أَبَا قِيرٍ » صادِقًا فِي وِشايَتِهِ . فَغَضِبَ عَلَى

«أَبِي صِيرٍ» غَضَبًا شَدِيدًا ، وأَمَرَ كَبِيرَ الْخَدَمِ أَنْ يَضَعَهُ فِي غِرارَةٍ ، (أَى : زَكِيَةٍ) ، ثُمَّ يُلْقِيَهُ فِي الْبَحْرِ . وَوَقَفَ الْمَلِكُ غِرارَةٍ ، (أَى : زَكِيَةٍ) ، ثُمَّ يُلْقِيَهُ فِي الْبَحْرِ . وَوَقَفَ الْمَلِكُ فِي النَّافِذَةِ لِيَرَاهُ .



### ١٤ - خاتم الملك

وَكَانَ كَبِيرَ الْخَدَمِ يُحِبُّ «أَبَا صِيرِ » لِأَدَبِهِ وَمُرُوءَتِهِ . فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَخْتَبِيَّ فِي رَيْتِهِ ، ثُمَّ يُسافِرَ إِلَى بَلَدِهِ فِي أُوَّلِ سَفِينَةٍ قادِمَةٍ حَتَّى لا يَراهُ الْمَلِكُ . وَذَهَبَ كَبِيرُ الْخَدَمَ فَمَلَا الْغِرارَةَ (أَى: الزُّ كِيَبَةً ) حِجارَةً وَرَمْلاً : وَوَقَفَ عَلَى شاطِيءِ الْبَحْرِ تَحْتَ نافِذَةِ الْقَصْرِ الْمَلَكِيِّ . وَأَشَارَ الْمَلِكُ إِلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَ الْغِرارَةَ فَأَلْقاها ، وَسَقَطَ خَاتُمُ الْمُلْكِ مِنْ إِصْبَعِ الْمَلِكِ ، وَهُوَ يُشِيرُ بِهِ إِلَى كَبِيرِ الْخَدَمِ . فَعَادَ الْمَلِكُ وَهُوَ مَغْمُومٌ أَشَدَّ الْغَمِّ . وَجَلَسَ « أَبُو صِيرٍ » عَلَى شاطِيء الْبَحْرِ يَصْطَادُ السَّمَكَ ، فَاصْطَادَ سَمَكًا كَثِيرًا . وَلَمَّا شَقَّ السَّمَكَةَ الْأُولَى وَجَدَ فِيهَا خَاتُمَ الْمُلْكِ فَلَبِسَهُ ، وَلَمَّا عَادَ كَبِيرُ الْخَدَمِ إِلَى اَيْتِهِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ خادِمًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ «أَبُو صِيرٍ» أَنْ يَحْمِلَ السَّمَكَ ، فَسَقَطَ رَأْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ . فَدَهِشَ « أَبُو صِيرِ » أَشَدَّ دَهْشَةٍ . ١٥ – عاقِبَةُ الْخِيانَةِ

وَكُمَّا جَاءَهُ كَبِيرُ الْخَدَمِ ، وَرَأَى الْخَاتَمَ فِي إِصْبَعِهِ قَالَ لَهُ:



« احْذَرْ أَنْ تَشِيرَ بِخَاتَمِكَ وَإِلَّا أَهْلَكْتَنِي ، فَإِنَّ مَلِكُنَا لَا يَحْكُمُ الرَّعِيَّةَ إِلَّا بِهِ ، وَهُوَ إِذَا أَشَارَ بِهِ إِلَى أَى ۖ إِنْسَانٍ قَتَلَهُ مِنْ وَقَتِهِ . وَفِي اسْتِطَاعَتِكَ أَنْ تَصِيرَ مَلِكَ الْمَدِينَةِ الآنَ» فَذَهَبَ «أَبُو صِيرٍ» إِلَى الْمَلِكِ وَأَعَادَ إِلَيْهِ الْخَاتُمَ . فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : «قُلْ لِي بِماذا أَ كَافِئُكَ عَلَى مَعْرُوفِكَ ؟ » فَقَالَ لَهُ : أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ يَا مَوْ لايَ سَبَبَ غَضَبِكَ عَلَى » . فَأَخْبَرُهُ بِما قَالَهُ «أَبُو قِيرِ» . فَعَجِبَ « أَبُو صِيرِ » مِمَّا سَمِعَ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ مَعَهُ فَغَضِبَ الْمَلِكُ عَلَى «أَبِي قِيرٍ» ، وَأَمَرَ بِوَضْعِهِ فِي غِرارَةٍ ، وَإِلْقائِهِ فِي الْبَحْرِ . وَشَفَعَ فِيهِ «أَبُو صِيرٍ» فَلَمْ يَقْبَلِ الْمَلِكُ شَفَاعَتَهُ . وَماتَ «أَبُو قِيرٍ » الْمِيتَةَ الَّتِي دَبَرَها لِصاحِبِهِ . أَمَّا «أَبُو صِيرٍ » فَقَدْ كَا فَأَهُ الْمَلِكُ أَحْسَنَ مُكَا فَأَةٍ . وَعَادَ إِلَى الْإِسْكُنْدَرِيَّةِ وَصِارَ مِنْ أَغْنِياتُهَا . وَقَضَى حَيَاتَهُ كُلُّهَا عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ ، وَأَهْنَا بِالٍ .

انتهت القصة الثانية القصة : على با با

| 1991/2441 |                     | رقم الإيداع    |  |
|-----------|---------------------|----------------|--|
| ISBN      | 977 - 02 - 3322 - 6 | الترقيم الدولي |  |

1/41/11.

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

# مكت بالأطف ال بقلم كالكيلاني

### أساطيرالعالم

- ١ الملك ميداس. ٢ في بلاد العجائب.
  - ٣ القصر الهندى . ٤ قصاص الأثر .
  - ه بطل أتينا . ٦ الفيل الأبيض .

### قصصعلمت

- ١ أصدقاء الربيع ٢ زهرة البرسيم .
- ٣ في الاصطبل. ٤ جبارة الغابة.
- ه أسرة السناجيب . ٦ أم سند وأم هند .
  - ٧ الصديقتان. ٨ أم مازن.
  - ٩ العنكب الحزين. ١٠ النحلة العاملة.

### أشرالقصص

- ١ جلفر في بلاد الأقزام.
- » في بلاد المالقة .
- » « في الجزيرة الطيارة .
- ع « في جزيرة الحياد الناطقة .
  - ه روبنس کروزو.

# قصيص عربت

- ١ حي بن يقظان . ٢ ابن جبير
- ٣ عودة ابن جبير إلى سوريا والأ

# تصصتمثيا

١ الملك النجار .

### قصص فكاهيت

- ١ عمارة . ٢ الأرنب الذكي .
  - ٣ عفاريت النصوص. ٤ نعمان.
  - ه العرندس. ٦ أبو الحسن.
  - ٧ حذاء الطنبورى . ٨ بنت الصباغ .

### قصيص م ألفي ليلة

- ١ بابا عبد الله والدرويش.
- ٢ أبو صير وأبو قير. ٣ على بابا.
  - ع عبد الله البرى وعبد الله البحرى.
- ه الملك عجيب. ٢ خسروشاه.
- ٧ السندباد البحرى . ٨ علاء الدين .
- ٩ تاجر بغداد . ١٠ مدينة النحاس .

### قصص

- ١ الشيخ الهندى . ٢ الوزير السجين
- ٣ الأميرة القاسية . ٤ خاتم الذكرى .
- ه شبكة الموت. ٦ في غابة الشياطين.
  - ٧ صراع الأخوين.

### تصص

- ١ العاصفة . ٢ تاجر البندقية .
  - ٣ يوليوس قيصر . ٤ الملك لير .

